## خَالِخُ بُرِيُّ الْحُالِمِيْنِ الْحُلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحُلْمِيْنِ الْحُلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْحِلْمِيْنِ الْمُعِلْمِيْنِ الْ



أُخْدَمُذُ بِزِنْحُكِيدَ لَوْسِيْع غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين





🕏 أحمد محمد حسين رفيع ، ١٤٤٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر رفيع، أحمد محمد حسين

ذلك رب العالمين. / أحمد محمد حسين رفيع - ط١. -جدة، ١٤٤٤هـ

۸۶ ص؛ ۱۲×۱۷ سم

ردمك: ۹-۲۷۹-۱-۳۰۴-۹۷۸

۱- الله جل جلاله ۲- التوحيد أ- العنوان ديوي ۲٤١ (١٤٤٤/٩٤٠٩

> رقم الإيداع: ١٤٤٤/٩٤٠٩ ردمك: ٩-٣٠٧-٠٤-٥٤-٩٧٨

الحقوق لكل مسلم يريد نشره وطباعته ولا يسمح ببيعه أو التعديل عليه إلا بإذن خطي من المؤلف

> الطبعة الأولى ١٤٤٤هـ/٢٠٢٣م

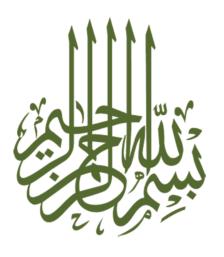





## المقتلقة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غني إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، من تسبح له السهاوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، وحجة على الخلائق أجمعين، وإفترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق، فلم يفتح لأحدٍ إلا من طريقه"، أما بعد:

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد ١/٥.

فمن أعظم الأبواب الموصلة إلى الله تعالى الرسوخ في معرفته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا الرسوخ في معرفته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٤٠٠ [النساء: آية ١٣٦]، وذلك أعظم الغايات، وأجلّ المنن والعطايا والهبات، وأصل الدين وأشرف العلوم، قال الغزالي ﴿ وأصل الدين وأشرف العلوم وغايتها معرفة الله - عز وجل -، وهو بحر لا يدرك منتهى غوره "".

ومعرفة الله تعالى هي روح عبودية القلب وينبوعها، قال ابن القيم هذا: «ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، وخافه ورجاه، وتوكل عليه، وأناب إليه، ولهج بذكره، واشتاق إلى لقائه، واستحيا منه، وأجله وعظمه على قدر معرفته به» ومعرفته -سبحانه - سبب سعادة القلوب، وانشراح الصدور، وأنس الأرواح،

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٤/ ٢٨٤.

قال ابن تيمية ها: «اللذة والفرحة والسرور، وطيب الوقت، والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه، إنها هو في معرفة الله – سبحانه وتعالى –» (''.

ومن أعظم صور الجهل المعاصر الجهل بالله"؛ فنشأ عن ذلك الجرأة على المعاصي، والتباطؤ عن الطاعات، وهذا يدل على أن المرء «لم ينكشف له من معرفة الله إلا الأسامي دون المعاني؛ إذ لو عرف الله حق معرفته؛ لخشيه واتقاه، فلا يتصور أن يعرف الأسدَ عاقلٌ ثم لا يتقيه ولا يخافه»".

إذا تقرر هذا فاعلم - رحمك الله - بأن معرفة الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس، والقسم الثاني: معرفة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/ ۳۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: عتبات العبودية، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٨٩.

توجب الحياء منه، والمحبة له، وهذه المعرفة تتحصل بالتفكر والتأمل في آيات القرآن، وآيات الله الكونية، وجماع الأمر الفقه في معاني أسهائه الحسني ". وقد رجوت بهذا الكتاب إصلاح قلبي وقلبك في طريق السير إلى الله تعالى، أسأله – سبحانه – أن يجعله من العلم الذي ينتفع به، وأن يكون ذخراً وزلفى يوم لقائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) انظر: الفو ائد ١/ ٢٤٨.

## ﴿مَّا لَكُور لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾

قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَمَ الْقِيكَمَةِ وَالسّمَواتُ مَطُويِتَنَّ إِيرَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ الأرض يوم آية ٢٧]، وجاء في الحديث: «يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي الساء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض » (().

سبحان الذي أثنى على نفسه فقال: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ اللّهُ النّهِ اللّهَ النّهِ اللّهَ النّهِ اللّهَ النّهِ اللّهَ النّهِ اللّهَ اللّهُ عَمّا اللهُ عَمّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩/١١٦.

يُشْرِكُونَ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾[الحشر: الآيات ٢٢-٢٤]، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَاللَّأَرُضَّ مَثَلُ نُورِهِ -كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُهَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوقِدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَكَةٍ زَتْوُنَةِ لَّا شَرْقَيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَنْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَارُّ نُورٌ عَلَىٰ نُورِّ ﴾ [النور: الآية ٣٥]، وقال تعالى: قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ الصَّكَدُ اللهِ لَهُ كِلْهُ وَلَمْ نُولَـدُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُا اللَّهُ [سورة الإخلاص].

تأمل خضوع المخلوقات له - سبحانه -: ﴿وَلَهُوَ أَسَّلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعًا وَكَرَّهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: الآية ٨٣]، وقال

تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فَهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلِكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ ﴾ [الإسم اه: الآية ٤٤]، و قال تعالى: ﴿ أَلُوْ تُرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسَحُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: الآية ١٨]، وجاء في الحديث: «مررت ليلة أسرى بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالجِلْس البالي من خشية الله -عز وجل-»(١)، وجاء في الحديث: «إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان»("، قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴿ [سَبَا: الآية ٢٣]، وقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥/ ٦٤ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١٠٢١. صحيح الجامع ٢/ ١٠٢١. (٢) أخرجه المخاري ٦/ ٨٠.

تعالى: ﴿ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لِآ يَفْتُرُونَ يَسْتَحْسِرُونَ لَا يَفْتُرُونَ النَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ لَا يَفْتُرُونَ لَا يَعْصُونَ النَّيْهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَّرُونَ لَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْحَامِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا المُلهِ المَا المُلْمُ المَا ا

وتأمل في كمال علمه -سبحانه-: ﴿وَعِندَهُ وَمَا يَتُ اللّٰهِ مَا فِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِضُونَ فِيدٍّ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ اللَّهِ [يونس: الآية ٦١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى (٧) (طه: الآية ٧]، وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةُ ٱلْأُعَيْنِ وَمَا تُخَفِّي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ [غافر: الآية ١٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنْزَلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفَسُ بأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ اللَّهُ } [لقمان: الآية ٣٤]، وجاء في حديث موسى والخضر: (وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله، إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٦/ ٨٨.

و تأمل في عظمة كلامه -سيحانه-: قال تعالى: ﴿ قُل لَّين ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بمثل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِعَضِ ظُهِيرًا ﴿ ۗ ﴾ [الإسراء: آية ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَأَيْتَهُ خَنشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ١١١﴾ [الحشر: الآية ٢١]، وقال تعالى: ﴿ ذلك ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيه ﴾ [البقرة: الآية ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَهَنذَا كِئنَاكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهِ [الأنعام: الآية ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدري مَا ٱلْكِئنبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ عَمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً ﴾ [الشوري: الآية ٥٢]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن

رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَسِنَا أَهُ وَلِينَ اللّهِ الآية الآية الآية الآية الآية الله عَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُل

وتأمل في كمال قدرته - جل جلاله -: ﴿ ٱللَّهُ لَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا ا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٨.

بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ [البقرة: الآية ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمِينِ وَتَجَعْلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ( ) وَجَعَلَ فيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرِكَ فيهَا وَقَدَّرَ فِهَآ أَقُوٰتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱبْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴿ اللَّ فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ [فصلت: الآية ٩-١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللَّهُ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ

مُضْغَكَةً فَحُلَقُنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونًا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُورٌ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخِرٌ فَتَمَارَكُ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ اللُّهُ [المؤمنون: الآية ١٢ - ١٤]، و قال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّرٌ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِدِ هَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِر قَالَ بَل لَّبَثْتَ مِائَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْى ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ

يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ البقرة: الآية ٢٥٨-٢٦٠]، وقال تعالى: ﴿أُمَّنَّ خُلُوكَ ٱلسَّكَمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ. حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَاةِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهِدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مُعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ اللَّهُ أُمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ ١٥ - ٦٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لميقَانِنَا وَكُلَّمَهُ ورَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ

أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيني وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَل فَإِن ٱسۡـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَكِنَى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: الآية ١٤٣]، وجاء في الحديث: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكى شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » ···.

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( الله عَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّتَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آنشا كُم مِّن نَفْسِ وَحِدةٍ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَودَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْبِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِبِةً ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِدُهُ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرْقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ

عِلْمِ شُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّ مَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُونَ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠٠) ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَيٍّ ۚ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ٩٥ - اللَّبَهِ ٩٥ -١٠٢]، وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَنْ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ في ٱلْمُلِّكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴿٢﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا اللهِ [الفرقان: الآية ١-٣].

كلم امتلأ قلبك بهذه المعاني؛ فوضت أمورك له -سبحانه-، كتفويض الابن العاجز أموره إلى أبيه،

فهو يرى أن تدبيره له خبر من تدبيره لنفسه"، وكلما از داد العبد معرفة بعظمة ريه؛ از داد تعظيماً له، ورأى نفسه بمشهد «العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبَه كريشة ملقاة بأرض فلاة، تسيرها الرياح يميناً وشمالاً، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر، تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها أخرى» "، ورأى نفسه بمشهد «الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب - جل جلاله -، فيشهد في كل ذرة من ذراته، الباطنة والظاهرة، ضرورة تامة، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه، وهداه وسعادته، وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ٤٥.

العبارة حقيقتها، وإنها تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء "''.

وإياك ثم إياك من عصيان العظيم - جل جلاله - قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: آية ١٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشُ رَبِكَ لَشَدِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْل

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/ ٤٧.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾

معرفة الله تعالى تثمر محبته، قال الغزالي الله المقصود من العلوم والأعمال كلها معرفة الله تعالى؛ حتى تثمر المعرفة المحبة "". وقال ابن القيم ومن عرف الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى؛ أحبه لا محالة "". وهذه المحبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان، ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب بفكره فيها؛ ازدادت محبته وتأكدت. والله القلب بفكره فيها؛ ازدادت محبته وتأكدت. والله حبحانه حاعباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر، وهو باب الأسماء والصفات، الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٤/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٢/ ٩٤٥.

داعي الكمال والجمال؛ لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها".

تأمل في نعمه - سبحانه - ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئلَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَكَلِ مُّبِينِ الله عمران: الآية ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنَّهَارُ اللَّهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ النَّكُ وَالنَّهَارَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ اللَّهُ عَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَـُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَآ ۖ

<sup>(</sup>١) انظر: طريق الهجرتين ٢/ ٦٩٠.

إِنَّ ٱلْإِنْكُنَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ لِنَّ اللَّهِ الآية ٣٢-٣٢]، وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَخُرُثُونَ ﴿ آلَا عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ الزَّرِعُونَ اللَّ رَعُونَ اللَّ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ ١٦ بَلْ نَعَنُ مَعْرُومُونَ ١١ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمَّ نَحَنُ ٱلمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَّكُمُ وُكَ الله أَفَرَءَ يَتُدُ النَّارِ اللِّي تُورُونَ الله عَلَيْهُ أَلْتُمُ أَنْدُ أَنْسُأَتُمْ شَجَرَهُا أَمُّ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ١٣] ﴿ [الواقعة: الآية ٦٣-٧٧]، وقال تعالى: ﴿مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ اللهُ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمُ تَكُونُواْ بَلِغِيدِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُكُ رَّحِيـمُ ﴿ ۚ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ

لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّإِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ( ) هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَّةً لُّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِمُونَ اللهُ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمُرهَّ إِلْمُرهَّة إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا أَلْوَنُدُو إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِتًا وَيَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ

تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنَ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُزا وَشُبُلا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِيلُولُولُولُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ (١١) أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ (١١) ﴿ [النحل: الآية ٥-١٨]. وكلما «طالع العبد منته - سبحانه - قبل الذنب، وفي حال مواقعة الذنب، وبعد الذنب، وبره به وحلمه عنه، وإحسانه إليه؛ هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه، فإن القلوب مجبو لةُ على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه، ويعامله بألطافه، ويسبل عليه ستره "``.

وتأمل في رحمة أرحم الراحمين ﴿وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: الآية ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَ

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٢/ ٥٣.

ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحج: الآية ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: الآية ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلنُّسْرَ وَلَا يُربِدُ بِكُمُ ٱلْفُسْرَ ﴾ [البقرة: الآية ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿ رُبِدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَتَوُبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللهُ وَاللَّهُ مُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَمُرِيدُ اللَّذِينَ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ أَن السَاء: الآية ٢٦-٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَأُللَّهُ رَءُوفُكُ بِٱلْمِهَادِ ﴾ [آل عمران: الآية ٣٠]، و قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَهِلَ الزمر: الآية ٥٣]. وجاء في الحديث: «إن

الله يدني المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»(... وجاء في الحديث: «إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وما يتراحمون، ومها تعطف الوحش على ولدها. وأخّر الله تسعا وتسعين رحمة؛ يرحم بها عباده يوم القيامة» (أ. وجاء في الحديث: «قدم على النبي عَلِي الله سبى، فإذا امرأة من السبى قد تحلُب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي عَلَيْ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢١٠٨/٤.

تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها» ". وجاء في الحديث: "إن الله لما قضى الخلق، كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي "".

فإذا أحب العبدربه فإنه يشرع «أولاً في التقربات بالأعمال الظاهرة، وهي ظاهر التقرب، ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب، وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته، بروحه وقلبه، وعقله وبدنه، ثم يترقى من ذلك إلى مقام الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية، فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح والموجود في محبة حبيبه بلا تكلف؛ فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإراداته وأعماله لحبيبه حالاً لا تكلفاً» "، ويجتمع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، واللفظ له ٨/٨، وأخرجه مسلم ٤/ ٢١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، واللفظ له ٩/ ١٢٥، وأخرجه مسلّم ٢١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٤/ ١٧٩.

قلبه «وهمه وسره على محبوبه ومراضيه ومراده منه، فهو عكوف القلب بكليته على الله، لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة، فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع؛ اتصل اشتياق صاحبها، وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه» ولا بد من اقتران المحبة بالتعظيم؛ حتى تثمر ترك المعاصي، قال ابن القيم التعظيم؛ حتى تثمر ترك المعاصي، قال ابن القيم عمله على ترك معاصيه، وسبب ذلك تجردها عن تحمله على ترك معاصيه، وسبب ذلك تجردها عن المقترنة بإجلال والتعظيم، في عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه "".

ففتش في محبوباتك، هل الله - سبحانه - هو أعظم محبوب في قلبك؟ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَا وَ كُمُ مُ وَأَبْنَا وَكُمُ مَ وَأَبْنَا وَكُمُ مَ وَأَبْنَا وَكُمُ مَ وَأَبْنَا وَكُمُ مَ وَأَزْوَ جُكُم مُ وَعَشِيرَتُكُم وَأَمُولُ لُ الله عَلَى الل

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٣/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ٥٩٠.

فهذا مشروع عمر لك أن تترقى فتصير محبوبات ربك هي محبوباتك، فلا يبقى لنفسك من نفسك

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١/ ١٢.

شيء إذ أنت عبد له حقيقة ظاهراً وباطناً، ويكون همك وشغلك الشاغل كيف أرضى محبوبي الأعظم في هذا الوقت بأحب الأعمال إليه، وهذا هو صاحب التعبد المطلق الذي «ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها» ``. وحينئذ يصل العبد إلى «مشهد العبودية والمحبة، والشوق إلى لقائه، والابتهاج والفرح والسرور به؛ فتقر به عينه، ويسكن إليه قلبه، وتطمئن إليه جوارحه، ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي، قد امتلأ قلبه من محبته، ولهج

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱/ ١٣٦.

لسانه بذكره، وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه» وهذا أمر لا يصفه لسان، ولا يرسمه بنان، و لا يعرفه إلا خواص المحبين، الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعالهم له» في في المناه وأعالهم له في المناه وأعالهم له في المناه والمناه وأعاله والهم والهم وأعاله والهم والهم وأعاله والهم والهم والهم والهم والهم والهم والهم والهم والهم وأعالهم والهم وال

ومتى ما تمكنت محبة الله في القلب وأُشربها؟ ظهرت آثارها على الجوارح، من الجدّ في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، وخروج الدنيا من القلب،

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٢١٤.

اللهم ارزقنا حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين..

·•\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: التسهيل ١/٦٠١.

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين ص٥٨٩.

## ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ فَالْمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ فَالْمُومُ لِنِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ فَالْوَبْهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ ﴾

القلب هو محل نظر الرب - جل جلاله - "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم» وبصلاحه يصلح الجسد «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» ولذا كانت عبوديته «أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت، ولهذا كان الجوارح في بعض الأحيان».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ٤/ ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١/ ٢٠، ومسلم ٣/ ١٢١٩.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ٣/ ١١٤٣.

والقلب بطبيعته لا بدله من متعلق يتعلق به، فإذا لم يتعلق بالله؛ بقى مضطربا لا يسكّنه شيء، قال ابن القيم هي: «في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار منه إليه، وفيه نبران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه»(۱). وأصل صلاحه قراءة القرآن بالتفكر، قال ابن القيم هي: «قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب»("). وهذا القلب الذي بين جنبيك لا تملك منه شيئاً ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ٤٠٠ [الأنفال: الآية ٢٤]، وهو كثير التقلب «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد،

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٤/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ١/ ٥٣٦.

يصرفه حيث يشاء""، وهو وعاء العلم ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ [البقرة: الآية ٩٧]، واطمئنانه بذكر الله ﴿أَلَا بذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: الآية ٢٨]، وهو عل التعقل ﴿ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بَهَا ﴾ [الحج: الآية ٢٤]، والإخبات ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: الآية ٥٤]، والإنابة ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ﴾ [ق: الآية ٣٣]، والتثبيت ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنفال: الآية ١١]، والوجل ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: الآية ٢]، والسكينة ﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: الآية ٤]، والتمحيص ﴿ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: الآية ١٥٤]، وفيه يقرّ الإيمان ﴿أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِينَ ﴾ [المجادلة: الآبة ٢٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٤/ ٢٠٤٥.

وهو في المقابل محل الزيغ ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: الآية ٨]، والنفاق ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمٌ ﴾ [التوبة: الآية ٧٧]، والغفلة ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلُنَا قَلْبَهُ ﴾ [الكهف: الآية ٢٨]، واللهو ﴿ لَاهِيَـةُ قُلُوبُهُمٌّ ﴾ [الأنبياء: الآية ٣]، والعمى ﴿ وَلَكِكِن تَعْمَى اللَّهُ أُوبُ الَّتِي في ٱلصُّدُورِ (١٠) ﴿ [الحج: الآية ٧٧]، والحسرة ﴿لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُومِهُم ﴾ [آل عمران: الآية ١٥٦]، والخوف ﴿وَقَدَنَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ ﴾ [الحشر: الآية ٢]، والغل ﴿ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحشر: الآية ١٠]، وقد يتراكم عليه الران ﴿ كُلًّا بُلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤﴾ [المطففين: الآية ١٤]؛ فيسودّ «تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأى قلب أشربها؛ نكت فيه نكتة سوداء، وأى قلب أنكرها؛ نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبر على

قلبين: على أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت الساوات والأرض، والآخر أسود مرباداً، كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، إلا ما أشر ب من هواه""، ويمرض ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: الآية ١٠]، ويقسو ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ [البقرة: الآية ١٠]، ويختم عليه ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: الآية ٧]، ويطبع عليه ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [الأعراف: الآية ١٠٠]؛ فلا يفقه وحي الله، ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن نَفْقَهُوهُ ﴾ [الإسراء: الآية ٤٦]؛ وحينئذ سيشمئز من ذكر الله ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ اللهِ الزمر: الآية ٤٥]، ولذا كان حال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١٢٨/١

هذا القلب يوم القيامة ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فالقلوب ثلاثة: قلب خالٍ من الإيهان، فذلك قلب مظلم القلب، الثاني: قلب قد استنار بنور الإيهان، لكن عليه ظلمة الشهوات، فللشيطان هناك إقبال وإدبار، الثالث: قلب محشو بالإيهان، قد استنار بنور الإيهان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، لو دنا منه الوسواس احترق به ".

فمن اكتحلت بصيرته بذلك، علم بأن «صلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له،

<sup>(</sup>١) انظر: الوابل الصيب ص٥٣.

من معرفة الله ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك، فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط»(')، وذلك «مما يتباين الناس فيه، ويتفاضلون تفاضلاً عظيماً، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبراً للقرآن، وفهماً ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته» "، فإذا شاهد القلب «قيوماً قاهراً فوق عباده، مستوياً على عرشه، منفرداً بتديير مملكته، آمراً ناهباً، مرسلاً رسله، ومنزلاً كتبه، يرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطى ويمنع، ويعز ويذل، ويحب ويبغض، يرحم إذا استرحم، ويغفر إذا استغفر، ويعطى إذا سئل، ويجيب إذا دعى، ويقيل إذا استقيل، أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأعز من كل شيء، وأقدر من كل شيء، وأعلم من كل شيء، وأحكم

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۲.

من كل شيء... ومن هذا شاهده؛ فله سلوك وسير خاص، ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة أو معرفة مجملة، فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه، وحركته وسكونه، وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن، هو في واد وهم في واد» "، وهناك «يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح من مهابها، فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شهالاً» ".

ولن تحل معرفة الله تعالى في القلب حتى يرتحل ما سوى الله تعالى عنه "؛ فحجب القلب عشرة: حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسهاء والصفات، الثاني: حجاب الشرك، الثالث: حجاب البدعة القولية، الرابع: حجاب البدعة العملية، الخامس:

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين ١٢٦/١.

حجاب أهل الكبائر الباطنة، السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة، السابع: حجاب أهل الصغائر، الثامن: حجاب أهل التوسع في المباحات، التاسع: حجاب أهل الغفلة، العاشر: حجاب المجتهدين من السالكين المشمرين في السير عن المقصود". وإذا تكاثفت هذه الحجب صار القلب «كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ؛ فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته، والإنابة إليه، والإنس به، والسرور بقربه فيه، وإنها يسكن فيه أضداد ذلك»".

وعلى قدر المعرفة بالله ستكون عبودية القلب، فمقصود «الأعمال كلها، ظاهرها وباطنها، إنما هو صلاح القلب وكماله، وقيامه بالعبودية» "، والعابد

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) الداء والدوآء ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ٣/ ١١٤٧.

حقا هو الذي «جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه، يؤمها أين كانت، ويسر معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك»(۱)، فإذا «وضع أحدهم جنبه على مضجعه، صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه، متذكراً صفاته العلى وأسهاءه الحسني، مشاهداً له في أسمائه وصفاته، قد تجلت على قلبه أنوارها؛ فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مو لاه وحبيبه، فآواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعاً خاشعاً ذليلاً منكسر أ من كل جهة من جهاته. فيا لها سجدة ما أشر فها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء»<sup>(\*)</sup>.

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٥٥٠.

فإذا عرف القلب ربه؛ داوم على الافتقار إليه - سبحانه - في كل حال، وشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقةً تامةً إلى الله تعالى من كل وجه'''، «فلا يرى لنفسه حالًا، ولا مقاماً، ولا سبباً يتعلق به، ولا وسيلةً منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف، والإفلاس المحض، دخول من قد كُسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع""، وإكسير ذلك «ألا تكون لنفسك، ولا يكون لها منك شيء، بحيث يكون كلك لله" ﴿ ﴿ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْأَنعَامِ: الآية ١٦٢]، وعندها لا يقنع العبد «بأمر يسكن إليه

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص١٢.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٣/ ٢٣٣.

دون الله، ولا يفرح بها حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغنى برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه، فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله، وسيره دائم إلى الله "`` فعندها يرزق سلامة القلب وينجو ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ الله ١٨]، إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٩٠٠ الشعراء: الآية ٨٨]، وذلك بتجرده من أي شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع ```.

- 167 (1 St. 9194)

···\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٢/ ٤٣٨.

## الخانمـــة

قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ اللّهِ مَن تَبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِعِكُم مِّن قَبْلِ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِعِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللّهِ وَإِن أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَمْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِن السَّيْخِينَ ﴿ اللّهِ وَإِن كَنْتُ لَمِن السَّيْخِينَ اللّهِ وَإِن كَنْتُ لَمِن السَّيْخِينَ اللّهِ وَإِن الزمر: الآية ٤٥-٥٦].

قال ابن القيم: «فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تسمع آيات الله تتلى عليها، ويذكر الرب - تبارك وتعالى -، فلا تلين ولا تخشع، ولا تنيب، فليس بمستنكر لله -عز وجل-، ولا يخالف حكمته، أن يخلق لها ناراً تذيبها، إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه، فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه، ولم ينب

إليه، ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته؛ فليتمتع قليلاً، فإن أمامه الملين الأعظم» (().

اللهم أنت الغنى ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء، وأنت العظيم ونحن الأذلاء، وأنت العليم ونحن الجهلاء، يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ویا منتهی کل شکوی، یا من لیس معه رب یدعی، ولا وزير يؤتي، ولا حاجب يرشى، يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى، ويعلم السر وأخفى، يا محب التائبين، يا جابر المنكسرين، يا واصل المنقطعين، يا أنيس العابدين، يا أرحم الراحين، يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين...

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ٢/ ٦٢٩.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يُتوقع

يا من يُرجّى للشدائد كلها

يا من إليه المستكي والمفزع

يا من خزائن رزقه في قول كن

أمنن فإن الخير عندك أجمع

ما لي سوى فقري إليك وسيلة

فبالافتقار إليك ربي أضرع

مالى سوى قرعى لبابك حيلة

فلئن رددت فأي باب أقرع

ومن الذي أدعو وأهتف باسمه

إن كان فضلك عن فقيرك يمنع

حاشى لمجدك أن يقنط عاصيا

الفضل أجزل والمواهب أوسع

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ١٠٢/١٨.

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك، اللهم أنخنا مطايانا بابك، ولُذْنا بجنابك، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وخشع لك قلبه، وفاضت لك عيناه، ورغم لك أنفه، اللهم ارزقنا حلاوة معرفتك، ولذة مناجاتك، والأنس بك، والشوق إليك، وحسن عبادتك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنَ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

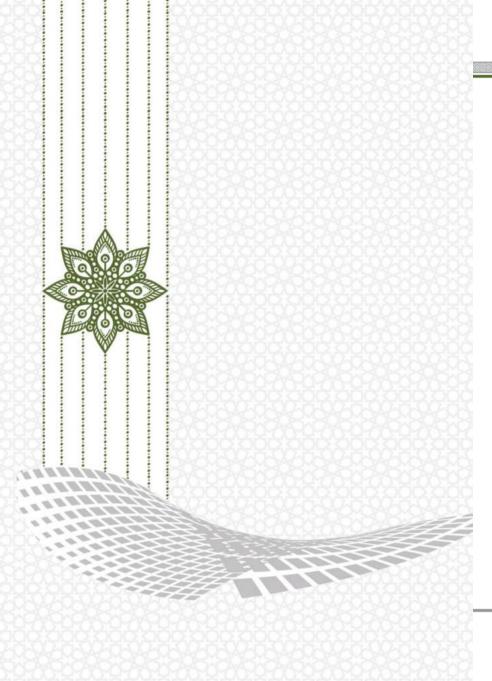

## الفهرس

| ٥.  | • |     |   |       | • |       |        |   | •          | • • • | • • • |             | • • •      |          |      |        |              |            |                  | ••       | ä        | لم     | _     |        | مق      | ل |
|-----|---|-----|---|-------|---|-------|--------|---|------------|-------|-------|-------------|------------|----------|------|--------|--------------|------------|------------------|----------|----------|--------|-------|--------|---------|---|
| ٩.  |   |     |   |       | • | • •   | •      |   | •          |       |       |             |            |          |      | •      | <b>€</b> !   | ِ<br>قَارَ | آم<br>آم         | نَ لِلَّ | و<br>جو  | ؙڶؙۯؘؖ | Ý     | څُ     | مَّا لَ | * |
| ۲ ٤ |   | • • |   | •     |   |       |        |   | ••         |       |       |             |            | *        | 4    | لِلَّا | ر کر<br>صباً | · -        | ثَدُ             | اً أَد   | و۔<br>نو | امَ    | é (   | ڒؘؠڒؘ  | وَٱلَّا | · |
| ٣٧  |   | •   |   | ·     |   | للّهِ | ِ<br>آ | ٠ | <u>^</u> _ | ج-    | لِذِ  | د د<br>۲۰۰۱ | ر ور<br>وم | ء<br>قلً | ئے   |        | ن غَ         | إُ أَر     | <u>ور</u><br>ننو | ءَاهَ    | ڹؘ       | لَّذِ  | ، لِـ | يَأْذِ | أَلَمُ  | · |
| ٤٩  |   |     | • | <br>• | • |       |        |   |            |       |       |             |            |          |      |        |              |            |                  |          | ä        |        |       |        | لخاة    | _ |
|     |   |     |   |       |   |       |        |   |            |       |       | 2           | 4.3        | 4.2      | 14.3 | le i   | 0            |            |                  |          |          |        |       |        |         |   |

